



#### قسم الإعلام شعبة الطفولة والناشئة

قصة :علي البدري رسوم: علي رستم التصميم : نورالدين اللامي.

التدقيق اللغوي:مصطفى كامل محمود.

#### إقــرأ في هـــذا الإصـــدار

| ٤  |                                        | مُعْتدِيــن                                 | لا يُحِــبُ الرَّ |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 1  |                                        | مِّ مِّن قَوْمٍ                             | لَا يَسْخَرْ قَو  |
| ٨  |                                        | طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      | وأقــــم الـ      |
| ١, |                                        | نــــيه چم                                  | هــو علــــ       |
| IΓ |                                        | ضكم بعضا                                    | ولا يغتب بع       |
| I٤ |                                        | لمنـــزلية                                  | الحـديقة ا        |
| [] | ······································ | من الخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الاقتــراب        |
| ſΛ |                                        | ـاس حسناً                                   | وقولوا للن        |
| ۲۰ |                                        | ناــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      | الوردة الجم       |
| ГГ |                                        | َمَنٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | الَّذِيــــنَ آ   |
| ΓE |                                        | لمفقــودة                                   | النظــارات ا      |
| Г٦ |                                        | ــن صوتك                                    | واغضض م           |
|    |                                        | —<br>اثالات د                               | II ca ò           |



الناشر: العتبة العباسية المقدسة تاريخ الاصدار 2021م-1442هـ حقوق الطبع محفوظة للناشر www.alkafeel.net



غسان ولد مشاغب، كثير الكلام والحركة، وغالباً ما يزعج من حوله بكثرة كلامه وحركاته التي تؤثر على كل من حوله، في المدرسة كان يتحدث مع زميله أثناء شرح الدرس فتسبب بتشتيت انتباه زميله ولم يفهم الدرس هو أيضاً، انزعج المعلم كثيراً من سلوكه هذا، وأبلغه ان لا يتحدث أثناء الدرس، صديقه أحمد الذي يجلس أمامه لم يسلم من مضايقات غسان أيضاً فغالباً ما يسحب قميصه ويزعجه، حتى الفراشات في حديقة المدرسة لم تسلم من غسان فغالباً ما كان يطاردها ويمنعها من الوصول إلى الزهور وجمع الرحيق، القطة التي تنام على جدار المدرسة كان



يرمي عليها الاحجار لأنه لا يستطيع الوصول إليها،

الحمامة التي بَنَت عُشَّها أعلى الشجرة لم تسلم من غسان أيضاً فقد جلب عصاً طويلة لكي يوقع عُشها ، وقبل أن تصل العصا إلى العُش سقط عليه دلو كبير من الشجرة كان غسان قد رماه في أحد الايام على بلبل وقف ليرتاح قليلاً على أغصان الشجرة وبقي معلقاً هناك، تسبب الدلو بجرح كبير في رأس غسان ونقلوه إلى المستشفى على أثره، وعندما زاره المُعلم والزملاء ليطمئنوا على صحته قال له المُعلم؛ ألم نُنذركَ يا غسان من عاقبة الاعتداء على الأخرين أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم حيث قال عاقبة الاعتداء على الأخرين أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم حيث قال



# لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْم

عند المساء تجمعت العائلة لتناول طعام العشاء، فقد أعدت الأم طعاماً يحبه الاولاد، وتناول الجميع الطعام بشهية، إلا علاء كان يجلس على المائدة من غير شُهينة وقد بانت عليه علامات الحزن، سألت الام ولدها علاء ما يمنعك من تناول الطعام يا ولدي أراك حزيناً هذا اليوم؟ قال علاء لست حزيناً يا أمي وسأتناول طعامي كما تأمرين، لهذا بقيت الأم تراقب ولدها علاء الذي بدأ يأكل ببطء وكأنه مشغولٌ بشيء، ثم قال والده له: هل يزعجك شيء ما يا ولدي،



أمام الجميع، وأرجو أن يُسامحني، قال علاء لقد سخرت من رسوماتي ولم تخبرني ما الخطأ فيها، قال الأب لقد أخطأت بحقك فعلاً يا علاء لكنها اعتذرت الآن منك، وعليك أن تكون كريماً وتقبل اعتذارها، قال علاء بالرغم من أنها جرحتني الا أنني أسامحها لأنها اعترفت بخطئها و اعتذرت، قال الأب أحسنت يا ولدي هذه هي أخلاق المؤمنين، وأنتِ يا نور من الجيد أن تعرفي أن ما فعلته خطأ واعتذرتِ عنه فقد قال تعالى :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخُرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ ﴾ عندها ابتسم الجميع وتناولوا طعامهم بسعادة وهناء .



## وأقم الصلاة

بعد أن انتهى جميع الأولاد من أداء الصلاة في مسجد القرية، خرجوا وهم فرحون ككل يوم، لأن الصلاة تزيل الهموم عن الانسان وتخفف عنه متاعب الحياة وتذكره بالجنة التي سيذهب إليها في العالم الأخر، كما أن وقت الصلاة هو وقت الأمنيات، فكل واحد من الأولاد يطلب أمنياته من الله، أحمد كان يطلب من الله أن يعينه على النجاح في المدرسة ويوسف كان يطلب من الله أن يشافي عصفوره الصغير الذي جُرحَت ساقه عندما أدخله إلى القفص، أما حسن فقد كانت له أمنية مختلفة كان يتمنى أن يأتي والده الذي سافر منذ أيام طويلة للعمل في قرية بعيدة، كل الأمنيات يطلبها الأطفال من الله فهو يعرف حاجاتهم ويسمعهم كما أن أوقات الصلاة هي أوقات الالتقاء بالأحباب



والاصحاب والجيران، فبعد يوم طويل ومتعب يتجمّع الأولاد في وقت صلاة المغرب ويسأل بعضهم عن بعض ويتبادلون الابتسامات والكلمات اللطيفة والدعوات الخالصة، وحده غسان كان مختلفاً عنهم، فبعد أن تنتهي الصلاة ويجتمع الاولاد في ساحة المسجد يبدأ بالمزاح الثقيل والضحك بصوت عال والتلفظ بكلمات تؤذي مشاعر أصدقائه، كان يؤذي النباتات في الحديقة والطيور التي وقفت على أشجار الحديقة، إمام الجماعة كان يلاحظ هذه السلوكيات الغريبة من غسان وبعد أن صبر عليه أكثرة من مرة، ذهب إليه وقال له: يا غسان أنت تقيم الصلاة منذ فترة لكن هذه الصلاة لم تُغير شيئاً من سلوكك، وقد قال تعالى : ﴿ وَأَقِم الصّلاة إِنَّ الصّلاة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكر ﴾ أي أنك يجب أن تجعل الصلاة قائمة ومشرفة على حياتك ويجب أن تمنعك صلاتك عن إيذاء الناسُ فلا يمكن أن تجتمع الصلاة مع العمل السيئ فشعر غسان بخجل كبير ونَدم على أفعاله، فعلاً يا عَم لقد أخطأت فعلاً و انا أعتذر من الجميع وسأكون فشعر غسان بخجل كبير ونَدم على أفعاله، فعلاً يا عَم لقد أخطأت فعلاً و انا أعتذر من الجميع وسأكون



## هو علي هين

في نهاية يوم الخميس تلبس زينب ملابس الصلاة وتفرش سجادتها خلف سجادة أبيها وتردد بعده كلمات دعاء كميل الذي يقرؤه بعد صلاة العشاء، إنها أجواء جميلة جداً لن تنساها أبداً، وفي كل اسبوع تكون زينب سعيدة جداً بعد أن تطلب العائلة كل ما تريده من رب العائمين، وفي أحد الأسابيع سمعت الأم زينب تقول (اللهم أرزقنا بيتاً واسعاً وفيه حديقة صغيرة) فسألت الام ابنتها وقالت ، ماذا طلبتي من الله يا ابنتي؟ فقالت زينب إن بيتنا صغير يا أمي وأنا أريد بيتاً كبيراً وفيه حديقة صغيرة أزرع فيها ورداً ملوناً فأنا أحب الورود الملونة كما تعلمين، فهل يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعائي ويعطيني ما أريد؟



قال الآب: إن الله كريم جداً ويعطي كل ما يريده المؤمن منه، ولا تزيده كثرة العطاء الا جوداً وكرماً، فاطلبي منه كل ما تريدين، قالت زينب هل يستطيع أن يعطيني كل شيء؟ قالت الأم: نعم يا ابنتي هو قادر على اعطاء كل شيء لكن يجب علينا أن نصبر قليلاً ثم يعطينا ما نريد،

قالت زينب؛ إذا أنا لا أريد بيتاً فيه حديقة صغيرة، قال الاب؛ وماذا تريدين يا ابنتي؟ قالت زينب؛ اذا كان الله كريماً جداً ويعطيني كل ما أريد فسأ جعل طلباتي كبيرة أيضاً أنا أريد بيتاً فيه حديقة كبيرة جداً كي أزرع فيها الكثير من الورود الملونة، قالت الأم أحسنت يا ابنتي يجب أن نُحسن الظن بالله ونطلب منه كل ما نريد لأنه يقول لعباده عندما يطلبون منه طلبات صعبة ﴿ هُوَ عَلَيٌ هَينٌ ﴾ .



### ولا يغتب بعضكم بعضا

أحمد منزعج من أحد أصدقائه كثيراً، بسبب تصرف بدر منه يوم أمس وبدل أن يذهب اليه ويسأله عن سبب تصرفه المزعج بدأ أحمد بالشكوى لكل من حوله، وعندما رأى (عمار) بدأ يشكو له من صديقه وتصرفه المزعج، إلا أن (عمار) رفض أن يستمع إلى الشكوى من أحمد وقال له: إنك تغتاب صديقك يا أحمد، وأنا لا أن يستمع إلى الشكوى من أحمد وقال له: إنك تغتاب صديقك يا أحمد، وأنا لا أريد لك أن تتحمل ذنب الغيبة، فلو ذهبت إلى صديقك واستفهمت منه لأجابك عن سبب تصرفه أو اعتذر منك إن كان مقصراً، أنت مؤمن والمؤمن لا يغتاب أحداً فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم ((وَلَا يَغْتُب بُعْضُكُم بَعْضاً))، شعر أحمد بالندم



وقال لصديقه عمار، وما العمل الآن يا صديقي لقد ارتكبت خطأ، فقال عمار الامر بسيط يا صديقي استغفر الله عن ما بدر منك سابقاً وعاهد الله على أن لا تكرره، واذهب إلى صديقك واستفهم منه عن موضوع انزاعجك فهو الوحيد الذي يستطيع اجابتك،

قال أحمد: أشكر الله الذي جعل التوبة إليه سهلة، وأشكره على دينه الجميل الذي يعلمنا ان نحترم الأخرين حتى في غيابهم.



## رحلة في الحديقة المنزلية

محمد ولد ذكي يحب القراءة كثيراً لزيادة معلوماته كما أنه لا يعتمد على المعلومات التي يجدها في المكتب و انما يحب الاستكشاف بنفسه، فعندما قرأ عن أجزاء النبات وهي (الجذر والساق و الاوراق والأزهار) قرر أن يذهب إلى الحديقة ويستكشفها بنفسه استأذن والده وذهب معه ليريه أجزاء النبات ويتعرف عليها، أخذ الأب محمداً إلى الحديقة واستكشفوا معاً هذه الاجزاء في النبات، لمسها محمد بيديه وتعرف على فائدة كل واحدة منها، عن طريق المعلومات الموجودة في الكتاب، قال الأب لمحمد بعد أن أكمال



هذه الرحلة الاستكشافية الجميلة في حديقة المنزل، علينا أن ننظف أيدينا وملابسنا قبل أن ندخل إلى المنزل، فالتراب قد علق على ملابسنا اثناء الحفر في الحديقة، وعلى كل واحد منّا أن ينظف ملابسه ويطهرها من الأوساخ والمنجسات ليكون على نظافة وطهارة دائماً، فالمؤمن نظيف وقد أوصى النبي الاكرم (ص) بالنظافة حيث قال: ( تنظفوا فإن الإسلام نظيف) وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قائلاً؛ ( وَثِيَابِكَ فَطَهِرْ)) فقال محمد: وهل يجب علينا تطهير الثياب فقط يا أبي ؟، قال الاب يجب تطهير كل الادوات المستخدمة في حياة الانسان كما على المؤمن أن يطهر قلبه من النفاق والكذب والحقد وكل السوء، فالمؤمن نقى طاهر من الداخل والخارج.



## الاقتراب من الخطأ

عند عودة الاطفال من المدرسة شاهدوا فراشة صغيرة تقف على جذع الشجرة، قال يوسف انها فراشة صغيرة وخائفة ولا تستطيع الطيران فدعوها وشأنها، قال حيدر لنقترب وننظر اليها من بعيد من دون أن نلمسها، وعندما اقتربوا منها حركت جناحيها ببطء فظهرت ألوانها الجميلة وانعكست عليها ألوان الشمس، كانت ألواناً عجيبة فعلاً، قال يوسف يبدو أن ملمسها جميل ولكننا لا نستطيع ان نلمسها



حتى لا تتأذى، قال حيدر نعم لا يمكن لنا ان نلمسها فجناحاها رقيقان وسيتحطمان إذا لمسناهما، قال يوسف أريد أن ألمسها بلطف من دون أن أؤذيها، قال حيدر وأنا أريد أن ألمسها أيضاً ولكنني أخشى أن نحطم جناحها الرقيق، قال يوسف المسها أنت أولاً ولكن برفق ثم ألمسها أنا بلطف، وبعد أن مد يوسف اصبعه ليلمس جناح الفراشة قال محمود، لقد حذرتنا يا يوسف من الاقتراب من الفراشة وها أنت الآن تمد اصبعك لتلمس جناحها، لقد اقترحنا ان نقترب ثم اقترحنا أن نلمسها بلطف ثم سنصل في النهاية إلى مسكها بقوة ونحطم جناحيها، نحن نفعل الخطأ لكن على شكل خطوات متسلسلة، علينا أن نمنع أنفسنا ولا نسمح لها بالتدرج لفعل الخطأ، فهذه خطوات الشيطان لفعل الخطأ وقال تعالى :



## وقولوا للناس حسنا

في الحديقة العامة كان مقداد يلعب مع أصدقائه كرة القدم، كان الجو جميلاً جداً وزقزقات العصافير تملأ المكان، وكثرة الاشجار تنقي الهواء و تساعد الجميع على التنفس براحة تامة، وفي أثناء الاستراحة رأى مقداد طفلاً يقف على حافة جدار النافورة وخشي عليه من السقوط في الماء، فركض باتجاهه وصاح عليه بصوت عال الحذر ايها الصغير سوف تسقط في الماء"، شعر الطفل بخوف شديد لأن ولداً غريباً



يصرخ بوجهه، فذهب إلى أمه يبكي، ذهب مقداد إلى الأم وقال لها أنا اسمي مقداد يا سيدتي وأعتذر لأنني أخفتُ ولدك، أردت أن أحميه من السقوط في ماء النافورة، فقالت له الأم: شكراً على مشاعرك الجميلة يا مقداد، ولكن كان يمكن أن لا تخيفه بصوتك العالي وتتحدث إليه بلطف، ألم تسمع قوله تعالى: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ﴾، نحن المسلمون يجب أن لا نقول الا الكلام الحسن إلى الناس كما أمرنا الله تعالى، قال مقداد أنا أشكرك يا سيدتي لقد تعلمت منك درساً كبيراً هذا اليوم وسأعلمه لجميع أصدقائي فزكاة العلم تعليمه الناس.

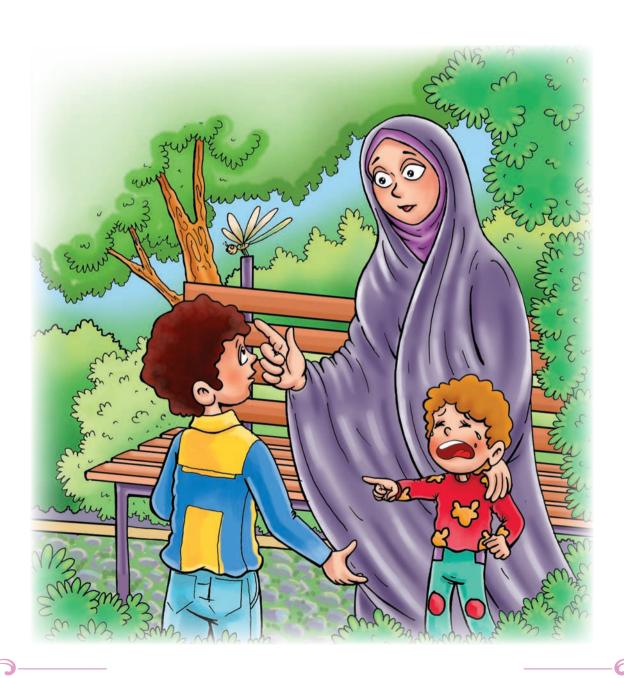

### الوردة الجميلة

وقف المعلم قرب السبورة حاملاً وردة جميلة أعجب بها جميع التلاميذ، ابتسم المعلم وقال: سأهدي هذه الوردة للطالب الذي يجيبني عن سؤال اليوم، كل التلاميذ أرادوا الاجابة عن السؤال ورفعوا ايديهم عاليا لطلب الإذن بالجواب، ضحك المعلم وقال: أنا لم أقرأ السؤال بعد، فعلى ماذا ستجيبون ؟ عندها ضحك التلاميذ وأنزلوا أيديهم ينتظرون سماع السؤال قال المعلم يجب علينا أن لا نتسرع في الاجابة قبل أن نفهم السؤال جيداً ففي العجلة الندامة، وعدم فهم السؤال يجعلنا نجيب بشكل خاطئ، فعلينا أن نسمع السؤال أولاً ونفهمه ثم نجيب بكل هدوء





شاهد المُعلم الشوق في عيون التلاميذ لسماع السؤال، فابتسم وقال: من يخبرني عن آية في القرآن الكريم تتحدث عن الصلح ؟

سكت جميع الاطفال وأخذوا يفكرون و ويحاولون تذكر آية تتحدث عن الصُّلح بين المتخاصمين، ولكنهم لم يتذكروا شيئاً

قال المعلم يجب ان تقرأوا الكتب التي تتحدث عن المفاهيم القرآنية وتحفظوا الآيات القصيرة لأنها تعلمكم أشياء جميلة تنفعكم طوال حياتكم،

وبعد أن أتم المعلم كلامه رفع محمد يده عالياً وقال أنا أعرف هذه الآية يا أستاذ هل تسمح لي بالحديث؟ قال المعلم: نعم بكل تأكيد تفضل يا محمد

قال محمد: بسم الله الرحمن الرحيم: (الصُّلْحُ خَيْرٌ)

قال المعلم أحسنت يا محمد هذه احدى الأيات التي تحث على الصلح بين المتخاصمين وأنت تستحق هذه الوردة الجميلة من المعلم وجميع التلاميذ يصفقون له.





على السرير الناعم الجميل كان حسام يحب أن ينام كل ليلة ولكن بشرط ان يبقى المصباح مضاء لأنه يخشى من الظلام، اما الاخ الأكبر منه محمد فلا يستطيع النوم إلا في الظلام، فمادام الضوء منيراً لا يستطيع النوم،

قال محمد: إن الضوء ينشط العقل ولا يسمح لي بالنوم، أريد أن أنام في ظلام دامس، تعجب منه حسام وقال له: وكيف تستطيع أن تغمض عينيك وحولك كل هذا الظلام يا محمد؟

أنا أتخيل أشياء مخيفة عندما يحل الظلام، ضحك محمد وقال: عندما كنت في عمرك يا حسام كنت أخاف أيضاً

قال حسام هل هذا صحيح يا أخي؟ هل كنت تخاف من الظلام سابقا؟ وكيف تخلصت من هذا الخوف؟ قال محمد: نعم يا عزيزي أنا أيضاً كنت أخاف من الظلام مثلك تماماً ولكنني سمعت أبي يقرأ آية من القرآن الكريم جعلتني أطمئن كثيراً وذهب عني الخوف بالتدريج كلما تذكرت هذه الآية. قال حسام: وما هي هذه اللآية يا أخي؟



#### قال محمد: لقد سمعت أبي يقرأ ﴿إِنَّ اللّٰهُ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾

فسألته عن تفسير هذه الأية المباركة فقال لي أن الله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين ويدافع عنهم عندما يكونون نائمين ويمنع عنهم كل شر ويجعل الملائكة تحرسهم حتى يستيقضوا من النوم، شعر حسام بالدهشة وقال له: وهل أن الله يجعل لك ملائكة تحرسك عندما تنام يا محمد وعندما تكون في المظلام ؟ قال محمد: نعم يا عزيزي فأنا مؤمن بالله وأذكره دوماً وأنت أيضاً مؤمن بالله ويأمر الملائكة أن تحرسك وتحميك عندما تكون نائماً وفي المظلام أيضاً، شعر حسام بالفرح بعد أن سمع هذا الحديث من أخيه محمد، ثم قام حسام: وأطفأ المصباح وقال أنا مؤمن وسيحميني الله ويدافع عني في المظلام وفي الضوء أيضاً.



### النظارات المفقودة

محمد ولل نشيط، يستيقظ كل صباح مبكراً يؤدي الصلاة ويدعو الله ان يوفقه في يومه الجديد ليعمل صالحاً ينفعه في الدنيا والآخرة، وفي أحد الأيام استيقظ متأخراً عن موعد الاستيقاظ للذهاب إلى المدرسة، وبدأ يسرع حتى يعوض الوقت ويصل إلى المدرسة بوقت مناسب، فغسل أسنانه بسرعة ولبس ملابسه على عجل لأنه كان قد هيأها من اليوم السابق، وحمل حقيبته بسرعة وحمل حذاءه مستعداً للخروج، لكن نظارته الطبية غير موجودة، بحث عنها في مكانها المخصص ولكنه لم يجدها، فتح أدراج المكتب وبحث على المنضدة وبالقرب من المغسلة وفي غرفة الضيوف ولكنها غير موجودة، حزن



كثيراً لأن الوقت بدأ ينفد ولابد من الذهاب إلى المدرسة، ولأن نظره ضعيف لابد من ايجاد النظارات ليستطيع الخروج.

سألته أمه: ما بك يا محمد لماذا لم تنزل بعد، قال محمد لقد مر وقت صعب علي يا أمي بحثت في كل مكان ولكنني لم أجد نظاراتي الطبية ولا أستطيع الذهاب إلى المدرسة بدونها، ضحكت الأم وقالت: بالتأكيد لن تجد النظارات في أي مكان في المنزل لأنها فوق رأسك ولأنك استيقظت متأخراً واستعجلت في استعدادك للخروج لم تنتبه إلى وجودها فوق رأسك،

قال محمد: كل هذا الوقت وأنا أعاني وأبحث في حيرة وهي موجودة معي، عندها قالت الام: نعم يا ولدي ان الحلول دائماً قريبة منا ولكن نحتاج إلى الهدوء والتركيز للوصول إليها، ألم تسمع قوله تعالى:

#### ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِيسُرا ﴾

انتبه مع العسر وليس بعده، فدائما استعن بالله ليهديك إلى اليسر في كل حياتك، والأن استبه مع العسر وليس بعده، فدائما استعن بالله في المدرسة قبل ان يرن الجرس.



## واغضض من صوتك

في عطلة نهاية الاسبوع طلب مصطفى من والده ان يزور ابن عمته (محمد) في بيته، وافق الاب على الزيارة وأوصاه بعدة وصايا ولكنّه من شدة فرحه بموافقة الاب نسي هذه الوصايا، كانت الفرحة كبيرة في قلب مصطفى فجمع بعض الألعاب التي يحب أن يتشارك فيها باللعب مع محمد خلال يوم العطلة، وكان يوماً جميلاً فعلاً لعبا فيه الكثير من الألعاب الجميلة والممتعة، وعند الظهيرة أدى مصطفى ومحمد الصلاة وتناولا وجبة الغداء مع العائلة بهناء وسعادة، ولكن (محمد) تغيرت كل تصرفاته في المنزل، فأصبح يتحدث بصوت منخفض ويتحرك بهدوء داخل المنزل، استغرب مصطفى من تصرف محمد



وقال له أراك تتحدث بصوت منخفض وتنقل ألعابك بهدوء يا محمد، قال محمد إنه وقت الظهيرة وجدي ينام في هذا الوقت ولابد أن نحترم خصوصية النائم ولا نزعجه، عندها تذكر مصطفى وصية والده وقال (نعم صحيح لقد أوصاني أبي بالهدوء في وقت الظهيرة ولكنني لم أعرف السبب في وقتها) الأن عرفت سبب وصية أبي، تبسّم محمد وقال هي ليست وصية أبيك فقط انها وصية الله لنا حيث قال :

((واغضض من صوتك))

أي أن لا نرفع اصواتنا عالياً ونتحدث دوماً بهدوء ولطافة .



## في بيت الجدة

أحمد ولد مُسرف، أي إنه يتجاوز الحد في كل شيء، عندما يغسل يديه يترك ماء الصنبور مفتوحاً لفترة طويلة ويهدر الكثير من الماء، وعندما يشتري من الدكان يشتري الكثير من الاشياء حتى تلك التي لا يحتاجها، فينفق كُلّ ما عنده من أموال ويعود خالي الجيب إلى المنزل، وعندما يريد أن يأكل يضع الكثير من الاطعمة أمامه حتى تلك التي لا يستطيع أن يأكلها، وعندما يرحد كان يُسرِفُ في الكلام أيضاً فيتحدّث كثيراً ولا يسكت حتى يزعج يأكلها، وعندما يتحدث كان يُسرِفُ في الكلام أيضاً فيتحدّث كثيراً ولا يسكت حتى يزعج

قالت له جدته حينما زار منزلها في القرية: إن (الاسراف سبب الإتلاف) فلا تتلف



صحتك بكثرة الأكل ولا تتلف أموالك بكثرة الشراء ولا تتلف الماء بسكبه على الارض يا أحمد، ثم نهضت من كرسيها وحملت القرآن الكريم وقالت : إياك إياك والإسراف وتحلّى دوماً بالعدل والإنصاف فإن الله لا يحب المسرفين فقد قال تعالى في كتابه الكريم: - ولا تُسْرِفُواْ إنَّهُ لاَ يُحبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ .







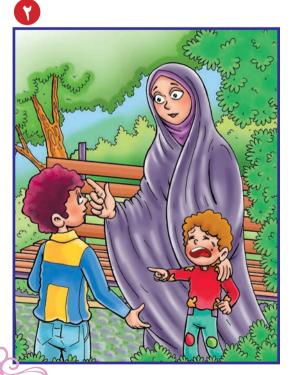

جد الفروقات الخمسة بين الصورتين

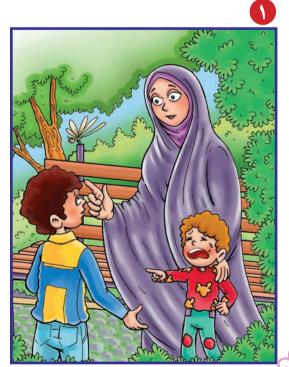



ُلَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْم

وأقـــم الصــــــلاة

مــو علــــي هيـــن

ولا يغتب بعضكم بعضاً

الحديقة المنـــزلية

الاقتــراب من الخطـــأ

وقولوا للناس حسنآ

الَّذِيـــنَ آمَنُــــوا

النظــارات المفقــودة

واغضض مـــن صوتك

فــي بيـــت الجــدة



